## الثمنَ الأول منَ الحربُ الثامن عشر المعربُ الثامن عشر المعربُ الثامن عشر المعربُ الثامن عشر المعرب

وَإِذْ نَنَقُنَا أَنْجَبَلَ فَوُقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمَّ مَّ خُذُواْ مَآءَ اتَيُنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذْ كُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ ثَتَّقُونٌ ۞ وَإِذَ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ سَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّكِنِهِمْ وَأَثُّمُ دَهُمْ عَلَىَّ أَنفُسِهِ مُو أَلسَّتُ بِرَبِّكُم ۚ قَالُواْ بَلِيٌ شَهِدُنَاۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَاذَاغَلِيلِنَ ۞ أَوْ تَقُولُوۤاْ إِنَّمَاۤ أَشُرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن فَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۚ أَفَنُهُ لِكُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَّ ۞ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونٌ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلذِكَ ءَ اتَدِنَكُ ءَ ايَكِنِنَا فَانْسَكَخَ مِنْهَا فَأَنَّبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ۞ وَلَوُ شِئْنَا لَرَفَعُنَـٰهُ بِهَا وَلَكِتَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى أَلَارُضِ وَاتَّبَعَ هَوِيْهُ ۚ فَمَنْ لُهُ و كَمَنْلِ الكَلِب إِن تَحْمُ مِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْتَنُوكُهُ يَلُهَتُ ذَ لِكَ مَنْ لُ الْقَوْمِ الذِينَ كَ ذَ بُواْ بِئَا يَكْتِنَّا فَا قَصُصِ اِلْفُصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونٌ ۞ سَآءَ مَثَلًا اِلْقَوْمُ ۖ الَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظُلِمُونَّ ﴿ مَنْ يَهُدِ إِلَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُنَدِتٌ وَمَنَ يُضَلِلُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُخْسِرُونَ ٥

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِجِنِّ وَالْإِنسَّ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَّا وَلَمُ مُوْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ مِمَّا وَلَمُ مُوْءَ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ أَوْلَإِكَ كَالَانْعَامِ بَلَهُمُ وَأَضَالُ أَوْلَيِّكَ هُمُ الْغَافِلُونَّ ﴿ وَلِلهِ إِلَّاسْمَآهُ أَكُسُنِيٰ فَادْعُوهُ مِمَّا وَذَرُوا الذِينَ بُلْحِدُونَ فِي أَسَمَآيِهِ إِسَيْجُزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعُمَلُونٌ ۞ وَمِمَّنُخَلَقُنَآ أَمَّةُ يُهَدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ ٤ يَعْدِلُونَ ۞ وَالذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَلْإِنَا سَنَسُ تَذْرِجُهُم مِّنُ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَمُ مُرَّةً إِنَّ كَيْدِ مُ مَنِينٌ ﴿ اَوَلَرْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَلِحِبِهِم مِّن جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اَوَ لَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونَ إِللَّهَ مَنُواتِ وَالْارْضِ وَمَاخَلَقَ أَللَّهُ مِن شَيَّءٍ وَأَنَّ عَسِينَ أَنْ يَكُونَ قَدِ إِقُنْرَبَ أَجَلُهُمُّ فِإِلَى حَدِيثِ بَعُدَهُ و بُومِنُونَ ٥ مَنْ يُّضِيلِ إِللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمُ رَفِي طُغُنِّينِهِمْ يَعُمَهُونَ اللَّهُ وَنَذَرُهُمُ رَفِي طُغُنِّينِهِمْ يَعُمَهُونَ ا يَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهًا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِن كَ رَنِّيْ لَا بُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا ۚ إِلَّا هُوَ ثَقَلْتُ فِي إِللَّهَ مَوْتِ وَالْارْضِ لَا تَانِيكُ مُوٓ إِلَّا بَغُنَاةً يَسْتَالُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ ۗ وَلَاكِنَّأَ كُثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞

## الثمن الثالث من الحزب الثامن عشر

قُل لَّآ أَمَّلِكُ لِنَفَّسِهِ نَفْعًا وَلَاضَـرًّا إِلَّا مَا شَاءَ أَللَّهُ ۖ وَلَوْ كُنْتُ أَعُلَمُ الْغَبَيْبَ لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ أَكْخَيْرٌ وَمَا مَسَّنِي أَلْسُوَّهُ إِنَ انَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ هُوَ أَلذِ ٤ خَلَفَكُمْ مِّرِن نَّفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسُحُنَ إِلَجُهَا فَلَمَّا تَغَشِّيهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِرِءٌ فَأَمَّآ أَثَفَاكَت دَّعَوَا أُللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنَ-اتَيْنَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّاكِحِ بِنَّ ﴿ فَلَتَآ ءَ إِنْيَاهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وشِرُكًا فِيمَاءَ إِنِيهُمَا فَنَعَالَى أَلَّهُ عَمَّا يُنثُمِرَكُونَ ۞ أَيُثُمِّرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَبِّئًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ۞ وَلَا يَسُنَطِيعُونَ لَمُنُمِّ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَّ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَ إِلَى أَلْمُدِي لَا يَتْبَعُوكُو سَوَآءٌ عَلَيْكُرُ وَ أَدَعَوْتُمُوهُمُ وَ أُمَ اَنْهُمْ صَامِتُونٌ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ آمَتَالُكُمْ ۚ فَادْعُوهُ مَ فَلَيَسُ نَجِبِبُواْ لَكُمْرُ ۗ إِن كُننُمْ صَدِفِينَ ۗ أَلْمُ مُوٓ أَرْجُلُ بَمَ شُونَ بِهَا ۖ أَمَّ لَكُمُوهَ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ٓ أُمِّ لَهُ مُو ٓ أَعَدُيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا ٓ أُمَّ لَمَ مُوءَ ءَاذَانُ يَسَمَعُونَ بِهَا ۚ قُلُ ا دُعُواْ شُرَكَاءَ كُو نُكَّمَ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ۗ ۞ إِنَّ وَالِحِّيَ أَلْلَهُ ۚ الذِكَ نَزَّلَ أَلْكِنَابٌ وَهُوَ يَتَوَلَّى أَ لِصَّالِحِينَّ ۞ وَالَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡـرَكُمُ وَ لَا ۖ أَنفُسَهُمُ يَنصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدُعُوهُمُ وَإِلَى أَلْمُهِ عَلَا يَسُمَعُواْ وَتَرِينِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُرُ لَا بُبْصِرُونَ ٥

خُذِ الْعَفْوَ ۗ وَامُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَلِهِلِينَ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَنِ نَـزُغُ فَاسُتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيكُم ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ إَتَّـٰقَوِاْ إِذَا مَسَّهُمُ طُلِّهِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ نَذَكُّهُا فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ۞ وَإِخُوانُهُمُ يُمِدُّونَهُمُ مَا لَكُونَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُقُصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمُ تَاتِهِ مِ بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا إَجْنَبَيْتَهَا قُلِ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ مِن رَّنِةٍ ۚ هَاذَابَصَآبِرُمِن رَّبِّكُم وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُومِنُونٌ ۞ وَإِذَا قُرِحَ أَلُقُرُءَانُ فَاسْتَمَعُواْ لَهُ و وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمُ ثُرَّحَمُونَا ۞ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفُسِكَ نَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ أَلْجَهَى مِنَ أَلْقُولِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا نَكُن مِّنَ أَلْغَلْفِلِينٌ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَنُ تَكُبُرُونَ عَنَّ عِبَادَنِهِ ۗ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسُجُدُونَ۞٥

سِمْ اللهِ الرَّحْمَازِ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ اللهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللهَ وَاصَلِوُا يَسْعَلُواْ يَسْعَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مِّمُومِنِينَ ۞ إِنَّمَا المُومِنُونَ الدِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُبليتُ المُومِنُونَ الدِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُبليتُ المُومِنُونَ الدِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُبليتُ عَلَيْهِمُ وَاللهُمُ وَإِذَا الْمُليتُ اللهِ يَنَ عَلَيْهِمُ وَاللهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّاوُنَ ۞ الذِينَ الذِينَ عَلَيْهِمُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّاوُنَ ۞ الْوَلِينَ هُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ وَمَعْلَى وَاللهِ اللهُ ا

كَمَّتَ أَخْرَجَكَ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقَا مِّنَ أَلْمُوْمِنِينَ لَكَرْهِوْنَ ۞ يُجَلِدِ لُونَكَ فِي أَلْحَقّ بَعُدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنْتَا يُسَاقُونَ إِلَى أَلْمُونِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَتَ يُنِ أَنَّهَا لَكُورُ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ إِللَّمَوْكُةِ تَكُونُ لَكُمُّ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنَّ يُجُنَّ أَنْحَقَّ بِكَامَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ أَلْبِكَهْرِبِنَ ۞ لِيُحِقُّ أَكْحَوتَ ﴾ وَيُبْطِلَ أَلْبُطِلَ وَلَوْكَرِهُ أَلْجُهُونَ ۞ إِذْ نَسَـٰتَغِيثُونَ رَبَّكُو فَاسْتَجَابَ لَكُوْءٌ أَنِّخٌ مُمِـٰذُكُمْ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ مُرْدَفِينَ ۞ وَمَاجَعَـلَهُ ۚ أَلْلَهُ إِلَّا بُشُـرِيْ وَلِنَطْمَ بِنَّ بِهِ عُنُلُوبُكُمُّ وَمَا أَلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۗ إِنَّ أَلَّهَ عَنِ بِ رُ حَكِيكُمْ ۞ إِذْ يُغَنِّفِ بِكُو النُّعَاسَ أَمَّنَـٰ أَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ أَلْسَكَآءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ۚ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجُ زَ أَلشَّ يُطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُو وَيُنْبِّتَ بِهِ إِلَا قُدَامٌ ۞ إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى أَلْمُلَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَيِّتُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَهُا الْرُّحُبُ فَاضْرِبُواْ فَوَّقَ أَلَاعُنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَ الِكَ بِأَنَّهُ مُرْشَكَ آفُّوا أَنَّلَهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يَنْشَا فِقِ لَا لَيَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ أَنَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۞ ذَالِكُرُۥ فَ ذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكِفِينِ عَذَابَ ٱلبَّارِّ۞ تَكَأَيُّهُما أَلْذِينَ

يَّأَيُّهَا أَلذِينَءَ امَنُوَّا إِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُواْ زَخْفًا فَلَا تُولُوُّهُمُ الْادُبَارَ ۞ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَبِ ذِ دُبُرَهُ ۗ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْمُتَحَرِّبًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَتَدُ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ أَلَّهِ وَمَأْوِيهُ جَمَنَا مُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرُ ۗ ۞ فَلَمْ تَقُتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْنَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِئَ أَلَّهَ رَمِي وَلِيُبُلِيَ أَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَّا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ ذَالِكُر وَأَنَّ أَللَّهَ مُوَهِنٌ كَيْدَ أَلْبَكِنِرِينَ ۞ إِن نَسْ تَفْتِحُواْ فَقَدَدُ جَاءَ كُومُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ۚ وَلَن تُغَنِيٰعَنكُمْ فِئَنُكُمُ مَا لَكُورٌ وَلَوۡ كَثُرَتُ ۗ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسَمَعُونًا ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ فَالْواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسَمْعُونًا ۞ إِنَّ شَكَّ أَلدَّوَآتِ

إِنَّ شَكَّ أَلدَّوَآبِ عِندَ أَللَّهِ إِللَّهُ مُ الْبُكُ مُ الْلِابِنَ لَا يَعُ قِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ أَلْلَهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَمَعَهُمٌّ وَلَوَاسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ السُّنِّجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوَّا أَنْ أَلَّهُ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَارَءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحَشَــ رُونَ ۞ وَاتَّـ قُواْ فِنْنَةً لَّا تُصِيــ بَنَّ ٱلذِينَ ظَــ اَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ وَاذْكُرُوٓا إِذَ اَننُمۡ قَلِيلٌ مُّسُنَضَعَفُونَ فِي الْارْضِ تَحَافُونَ أَنْ يَنْغَطَفَكُو ۚ النَّاسُ فَعَاهِ يَكُو وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ۗ وَرَزَقَكُم مِّنَ أَلطِّيِّبَكِ لَعَلَّكُمُ نَشُكُمُ وَنَّ ١٠ يَآأَيُّهُمَا أَلَّذِينَ وَامَّنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَنَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْنُمُ تَعُـلَمُونَّ ۞ وَاعْـَاهُوٓاْ أَنْتَـَآ أَمُوَالُكُـمُ وَأَوۡلَـٰادُكُمُ فِنۡنَـٰةٌ ۗ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَ أَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِن تَنتَفُوا ۚ اْللَّهَ يَجْعَل لَّكُرُ ۚ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُوْ سَيِّئَاتِكُمُ ۗ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْغَظِيمْ ۞ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِيُنْبِيتُوكَ أَوِّ يَقْتُلُوكَ أَوِّ بُحْزِجُوكَ وَعَكُمُونَ وَمَعْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنْكِرِينَ ۞ وَإِذَا تُـٰتُلِيٰ

وَإِذَا تُتَلِىٰ عَلَيْهِمُۥٓءَ ايَـٰ ثُنَا قَالُواْ قَـٰدُ سَمِعۡنَا لَوۡ نَشَآءُ لَقُلۡنَا مِثُٰلَ هَاذَآ إِنۡ هَاذَ آإِلَا أَسَطِيرُ الْاقَ لِينَّ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَّرَ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ أَلْحَقَّ مِنَّ عِندِكَ فَأَمُّطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ أَلْسَّمَآءِ أُوِإِينِنَا بِعَذَ ابِ ٱلِيمِّرُ۞ وَمَاكَانَ أَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مُ وَأَنْتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ أَلَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ بِسَنَغُفِرُونَ ١ وَمَا لَهُ مُرَةً أَلَّا يُعَذِّبَهُ مُرَانَدَهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوَّا ۚ أَوْ ِلْيَآءَ هُ وَ ۚ إِنَ اَوۡ لِيَآ وُهُۥ ٓ إِلَّا ٱلْمُثَّاقُونَ وَلَكِئَ ٱكۡتَرَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَمَاكَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَنَصْدِيَةٌ فَذُوقُواْ الْعَدَابَ عِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونٌ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ يُسْفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً ثُمَّ يُغُلُّبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَعَوْرًا إِلَىٰ جَهَنَّ مَ يُحُنَّ رُونَ ۞ لِيمَ يِزَ أَلَّهُ ۚ أَكْتَبِينَ مِنَ أَلطَّيَّبِ وَيَجَعَلَ أَكْنَبِينَ بَعْضَهُ وعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ و جَمِيعًا فَيَجَعُكُهُ وَلِيْ جَمَنَاً مَا أُوْلَئِهَكَ هُمُ الْمُغَلِسِ رُونَ ۞ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ يَتَنتَهُواْ يُغْلُفَرُ لَمُحُمَّا قَدُ سَكَفَّ وَ إِنْ يَعُوُدُواْ فَقَادُ مَضَتْ شُنَّتُ الْلَوَّلِينَ ۞ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا نَكُونَ فِنُنَـٰةٌ ۗ وَيَكُونَ أَلدِّينُ كُلَّهُ ولِلَّهِ فَإِنِ إِنْنَهَوُاْ فَإِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ ۞ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَاعُــالَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ مَوَ لِيْكُـمُ ۚ نِعُمَ أَلْمُوَلِيٌّ وَنِعْمَ أَلْنَصِ بُرُّ ۞